أَفْسَبْنُمُو أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَنًا وَأَنَّكُمُ وَإِلَّيْنَا لَا ثُرِّجَعُونَ ١٠ فَنَعَالَى أَلْلَهُ الْمُثَاكِ الْحُقُ لَا إِلَاهَ إِلَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَيرِيمُ ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ أَلْلَهِ إِلْهَا ـ اخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ فَإِنْتَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ يَّ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ اَلْكُهْنُ وَنَّ ١ وَقُل رَّبِّ إِغْهِن وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَّ ١ مرأنته ألتّ ممزز ألرّجيب سُورَةٌ آنزَلُنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهِمَآءَ ايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمُ وَتَذَّكُّونً ٥ ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَا رَأَفَهُ ۗ فِي دِبنِ إللَّهِ إِن كُنتُمْ نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاخِرُّ وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينٌ ۞ ٱلزَّانِ لَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنِكُهُمَ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشَرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ ٣ وَالْدِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَانِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرَّبَعَا فِي شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَانَقَبُلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً آبَدًا وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ٥ إِلَّا أَلْذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ رَّحِيثُمْ ۞ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ أَلْصَادِ قِينَ ا وَالْحَغِيسَةُ أَن لَّغَنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن نَتَثْهَدَ أَزْيَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِتَّهُ و لَينَ ٱلْكُذِبِينَ ۞ وَالْجَغِلْسَةُ أَنْ غَضِبَ أَلَّهُ عَلَجْهَا إِن كَانَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّا بُ حَكِمْ ٥ اتَّأَلَدينَ